أُوَلَمَ بَسِيرُواْفِي إِلاَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الذِينَكَانُواْ مِن قَبَلِهِمْ كَانُواْ هُمُ وَ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَءَانَارًا فِي إِلاَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُ نُو بِهِمْ وَمَا كَانَ لَحُهُ مِنَ أَللَّهِ مِنْ وَافِّي ۞ ذَالِكَ بِأُنَّهُ مُ كَانَت تَّانِيهِمَ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَ فَرُواْ فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ إِنَّهُ وَقُو يُّ شَكِدِيدُ الْعِقَابِيِّ ﴿ وَلَقَدَ آرُسَلْنَا مُوسِى لِ بِعَايَنْتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَا لُوُ ا سَكِيُ كَا بُنَّ ١ فَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِياً اللَّهُ اللَّ فَ الْوُا الْفَيْلُوُّا أَبُنَاءَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـهُ و وَاسْتَحْبُو أَ يساءَ هُ مَ وَمَا كَيْدُ الْكِافِي بِنَ إِلَّا فِي ضَالِلْ ١ وَقَالَ فِنْ عَوْنُ ذَرُولِخِ أَقَتْلُ مُوسِىٰ وَلَيَدْعُ رَبَّهُ وَإِنِّي آخَافُ أَنْ يُنْبَدِّلَ دِينَكُر وَأَنْ يُظْهِرَ فِي الْارْضِ الْفَسَادِّ ۞ وَقَالَ مُوسِي ٓ إِنِّے عُذْ تُ بِرَنِّے وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُومِنُ بِبُوْمِ الْخِسَابُ ۞ وَقَالَ رَجُلٌ مُّومِنٌ مِّنَ-الِ فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ وَ أَنْفَتُ تُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ أَللَّهُ وَفَ دَ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَانِ مِن رَبِّكُمْ وَإِنْ بَكُ كَاذِ بَا فَعَلَيْهِ كَذِ بُهُ و وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعَضُ الذِك يَعِدُكُ مُرَّةً إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهْدِ مِنْ هُوَ مُسْبِرِفُ كُذَّا بِي ۚ يَ نَوْمِ لَكُو الْمُلْكُ اَلْيَوْمَ ظَهْرِينَ فِي إِلْا رُضِ فَهَنَ يَنصُرُ نَا مِنَ بَائِس إِللَّهِ إِن جَآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُونَ إِلَّا مَا أَرِيكُونَ إِلَّا مَا أَرِيلُ وَمَا أَهُدِيكُونَ إِلَّا سَبيلَ أَلرَّشَادِ ٥ وَقَالَ أَلْنِتَ